## الثمن الأول من الحزب الثامن و الأربعون

وَيَلْفَوْمِ مَا لِيَ أَدُعُوكُمُ وَ إِلَى أَلْنَجَوْةِ وَنَدُعُونَنِ ٓ إِلَى أَلْبَارِّ ۞ تَدْعُونَنِ لِأَ كُفُكَ بِاللَّهِ وَأَشْلِرِكَ بِهِ ءَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَ عِلْمِ وَأَنَا أَدْعُوكُو وَ إِلَى أَلْعَنِ سِزِ الْغَبِّرِ فَ لَاجَكُمُ أَغْمَا تَدُعُونَنِ ۚ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَغَوَةٌ لِهِ اللَّانِيا وَلَا فِي اِ لَاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّ نَآ إِلَى أَنتَهِ وَأَنَّ ٱلْمُسُرِفِينَ هُـُمُوٓ أَضُعَبُ النِّيارِّ فَسَنَذَ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوَسُ أَمَٰرِى إِلَى أَلْلَهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بَصِ بِرُ بِالْحِبَادِّ ۞ فَوَقِيلُهُ أَلْلَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَ رُواْ وَحَاقَ بِئَالِ فِرُعَوْنَ سُوَّءُ الْعَـَذَابِّ ۞ إِلنَّا رُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ نَـفُومُ السَّاعَةُ أَدُخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوُنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النِّارِ فَيَقُولُ أَلضُّ عَفَوُّا لِلذِبنَ اسْتَكُمَرُوٓا إِنَّا كُتَ لَكُم نَكِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ أَلْبِّارٌّ ۞ قَالَ أَلذِينَ السَّنَكُبَرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ أَللَهَ فَكُدُّ حَكُمَ بَنُنَ أَلْعِبَادِّ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ سِفِي أَلْتِبَارِ كِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِّ ٥ قَالُوۡا أَوَ لَمۡ تَكُ تَالِيكُوۡ رُسُلُكُ مُ إِلۡبَيِّنَتِ فَكَالُوا بَالِيَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَنَوُ الْأَلْكِ فِي بِنَ إِلَّا فِي ضَالِ ٥ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبِ! وَيَوُمَ يَـ قُومُ الْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَايَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلْمُكُمُ ۚ اللَّغَنَةُ وَكَهُمۡ سُوَّءُ ۖ الدِّارِّ۞ وَلَقَدَ - انْكِتْ ا

## الثمن الثاني من الحزب الثامن و الأربعون

وَلَقَدَ انْيُنَا مُوسَى أَلْهُ لِهِ يَ وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ أَلْكِ تَنْبَ ۞ هُ دَى وَذِكْرِيْ لِلْأَوْلِهِ إِلْا لَبَيْبٌ ۞ فَاصَّابِرِ إِنَّ وَعُدَ أُلَّهِ حَقُّهُ ۗ وَاسۡــتَخۡفِرُ لِذَ شِلكَ وَسَــجِّحۡ بِحَدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِيْرِ ٥ إِنَّ أَلْذِينَ يُجَلِّدِ لُونَ فِي عَايَتِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِا لِكُونَ فِي عَايَتِ إِللَّهِ بِغَــ يَرِ سُـلُطَانِ اَبَيْهُمُ وَ إِن فِي صُدُودِهِمُ وَ إِلَّا كِبَـــ رُهُ مَّا هُم يِبَالِغِيةٌ فَاسَنَعِذَ إِا للَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّكِمِيعُ اَ لَبَصِيرٌ ۞ لَحَالُقُ السَّاحَاوَاتِ وَالْارْضِ أَكَابُرُ مِنْ خَلِقِ إِلنَّاسِ وَ لَكِكِنَّ أَكَ ثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِّ ۞ وَمَا يَسَلَنَوِكَ إِلَا عَجِي وَالْبَصِيرُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَتِ وَلَا الْمُسِرَّةُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَ كُرُونٌ ﴿ إِنَّ أَنْسَاعَةَ لَآنِيَةُ لَآرَيْبَ فِيهَا ۗ وَلَكِينَ أَكْنَرَأَ لَنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُولِنَ أَسْتَجِبَ لَكُرُوَّ إِنَّ أَلَذِ بِنَ يَسُنتَكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادَ نِهِ سَيَدُخُلُونَ جَمَ نَمْ دَ اخِيرِينٌ ۞ أَلَّنَهُ اَ لَنِكَ جَعَلَ لَكُوْمِ اَ لَيْلَ لِتَسْفَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِكًا إِنَّ أَنَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلنَّاسٌ وَ لَكِئَنَ أَكْنَدَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَا لِكُو اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ خَـلِقُ كُلِّ شَخَءٌ لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّى تُو فَكُوتُ ۞ كَذَ الِكَ يُوفَكُ الَّذِينَ كَانُواْ بِكَايَتِ اِللَّهِ بَجْحَـَدُ وَنَّ ۞ أَنتَهُ ۚ أَلَادِكَ جَعَلَ لَكُ مُو الْكَارُضَ قَرَارًا وَالْتَنَمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُرُ فَأَخَسَنَ صُوَرَكُمْ وَدَذَفَكُمْ مِّنَ أَلْطِّيّبَنَتِّ ذَا لِكُوا لِلَّهُ وَتِهُكُمُّ فَنَبَارَكَ أَلْتُهُ وَبُّ الْعُنَامِينَ ٥ هُوَ أَنْحَىٰ ۚ لَا ٓ إِلَنْهَ إِلَّا هُوَّ فَادْعُوهُ مُخْلِصِ بِنَ لَهُ ۖ الدِّينَ ۗ آنحَتَمَدُ لِلهِ رَبِّ اِلْعَنْكَمِينُ ۞ قُلِ الَّهِ نُهِيتُ

قُل إِلَيْ نُهُيتُ أَنَ آعُبُ لَا أَلَذِينَ تَـدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَنَا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَسِيِّةٍ وَأَمُرِرْتُ أَنُ السَّلِمَ لِرَبِّ الْعَنْكَمِينَ ﴾ هُوَ ٱلذِك خَلَقَّكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ بُحِرْجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُ مَرْثُمَّ لِنَكُونُواْ شُيُوخَا وَمِنكُم مَّنُ يُنتَوَفِي مِن قَبْلُ وَلِنَبُلُغُواْ أَجَلَا مُّسَمِّيَ وَلَعَلَّكُم تَعْتَقِلُونٌ ۞ هُوَ أَلْدِك شَكِّي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ وكُنَّ فَيَكُونُ ١٠٥٠ أَلَمَ تَكُولُ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مِنَ بُجَـُـٰ لِهُ زَسِفِ ۗ ءَ آيَنتِ إِنَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَّ ۞ أَلذِ بِنَ كَذَّ بُواْ بِالْکِیتَبِ وَنِمَا ٓ أَرُسَلُنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٥ إِذِ إِلَا غَلَلُ فِي أَعُنَاقِهِمُ وَالسَّلَسِ لُ يُسْعَبُونَ ۞ سِفِ أَكْحَمِيمِ ثُمَّافِي إِلنِّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّرِفِيلَ لَهَـُهُۥٓ أَبُنَ مَا كُنتُمُ نُنثَيرِكُونَ ۞ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ قَا لُواْ ضَلُّواْ عَنَا بَل لَّمَ ۗ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِفِينِّ ١ ذَا لِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي إِلاَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقّ وَبِمَا كُنتُمُ غَيْرَحُونَ ١٠ أَدُخُلُوُّا أَبُوابَ جَمَنَّمَ خَلِدِ بِنَ فِبِهِمَّا فِيَدِسَ مَثْوَى أَلَمُٰنَكَكِبِرِبَنَّ ۞ فَاصَــبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّو ۚ فَإِمَّا نُرِيَـنَّكَ بَعُضَ أَلذِكِ نَعِدُ هُـمُّوَ أَوَّ نَنَوَ فَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَّ 🕲 وَلَقَنَدَ أَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصُنَا عَلَيُكَ وَمِنْهُم مَّن لَّرُّ نَفَتْصُصُعَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنَ تَاقِيَ بِكَايَةٍ لِلاَ بِإِذْ نِ اللَّهِ فَإِذَا جَآءَ امْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَلْمُبْطِلُونٌ ٥ أنتَهُ النيك جَعَلَ

أَنَّتُهُ ۚ أَلَيْكَ جَعَلَ لَكُكُمُ اَلَانْعَـٰكُمَ لِلتَرۡكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ وَفِيهَــَا مَنَافِعٌ وَلِنَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً كَفِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ نَحُــُ مَلُونٌ ۞ وَيُرِيكُمُوهَ ءَايَنتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِ فَأَيَّ ءَايَنتِ اِللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُمُ وِا كَيَفَ كَانَ عَلْقِبَ أَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوًا أَكُنُرَمِنُهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي اِلَارِّضِ فَكَمَا أَغُبِيٰ عَنُهُم مَّاكَانُوا ۚ يَكُسِبُونَ ۗ ۞ فَلَتَا جَآءَ تُهُمُ أُرْسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْحِلْمِرْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِـ بَسَلْنَهُ زِءُ وَنَّ ۞ فَامَّا رَأَوَا ۗ بَأْسَنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ و وَكَفَرْ نَا عِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۗ فَلَرُ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَ إِيمَانُهُمُ لَتَا رَأَوُا بَأَسَّنَا سُنَّتَ أَلَّهِ الِلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ وَخَسِرَهُ نَالِكَ أَلْكَوْرُونَ ٥ مرابته والترجمز الترجيب جِمَّ ۞ نَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ إِلرَّحِيمِ ۞ كِنَكُ فُصِّلَتَ ـ ايَنْهُ وَقُرْءَ انَّا عَرَبِتَكا لِّقَوَمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ فَأَغَرَضَأَكَٰثَرُهُمِّ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَافِهِ أَكِنَّةِ مِمَّتَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيءَ اذَانِنَا وَفُرُ وَمِنْ بَيُنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعَلِ اِنَّنَا عَلِمِلُونَّ ۞ قُلِ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّ ثَلْكُمُ و يُوجِيَ إِلَيَّ أُنَّا ٓ إِلَا كُورَ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَاسۡ نَفِيمُوۤ إِلٰيَّهِ وَاسۡ نَغُفِرُوهُ وَوَ بُلُّ - لِلْمُثْمِرِكِينَ ۞ أَلَذِينَ لَايُونُونَ أَلنَّكُوٰةَ وَهُـم بِالْآخِرَةِ هُـمُ كَفِيْهُونَّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ أَ لَصَّلِلْحَتِ لَمُّهُوَ أَجُرُّ غَيَرُ مَمَنُونِ ۞

قُلَا يَنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالذِب خَلَقَ ٱلْأَرْضَفِ يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَنْدَادًا ۚذَا لِكَ رَبُّ الْغَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِنهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبُرَكَ فِهِمَا وَقَدَّرَ فِهِمَا أَقُواتَهَا فِخ أَرُبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِّلسَّكَ أَبِلِينَّ ۞ ثُمَّ اَسۡنَبُویٓ إِلَى أَلسَّمَآءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَـَا وَلِلاَرْضِ إِيتِيَا طَوَعًا اَوۡكَرُهَا ۖ قَالَتَاۤ اَٰتَيۡنَا طَآبِعِبِينَ ۞ فَقَضِيلَهُنَّ سَبُعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ ٱمۡرَهَا ۚ وَزَبَّنِتَا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنبًا عِصَدِيحٌ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَفۡدِيرُۤ الۡعَزِبرِ اِلْعَلِيمُ ۞ فَإِنَ اعَرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرْتُكُمُ صَلعِقَةَ مِّثْلَ صَلعِقَةٍ عَادِ وَنَكُمُودَ ١ إِذُ جَاءَ نَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهِ مَ وَمِنَ خَلْفِهِمُوٓ أَلَّا تَعۡبُدُوٓا إِلَّا أَنتَهَ ۚ قَالُواْ لَوَشَآءَ رَبُّنَا لَاَئْـزَلَ مَلَيِّكُهُ ۖ فَإِنَّا بِمَآ أَرُسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُونٌ ۞ فَأَمَّاعَادٌ فَاسۡـتَكُمَبُرُواْ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَا لُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً ۚ اَوَ لَمْ بِكَوَاْ اَنَّ أَلَّهَ ٱلذِّب خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَا ﴿ كَحُكُ وَنَ ۗ ۞ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتِ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ أَكْخِزَى فِي أَكْمَيَوْةِ أَلدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ ۚ اَلَاخِرَةِ أَخْجَرَىٰ وَهُمۡ لَايْنُصَرُونَ ۞ وَأَمَّا غَوُدُ

وَأَمَّا غُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمِي عَلَى الْمُدي فَأَخَذَ تُهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ إِلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُوكَ ١ وَنَجَيَّنَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحَثُرُ أَعُدُاءَ أُللَّهِ إِلَى أَلْبِّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَبْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم عَاكَانُواْبِعَـ مَلُونًا ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِ هِمْ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُوَّا أَنطَقَنَا أَللَّهُ اللَّهِ أَنطَقَ أَنطَقَ كُلَّ شَكَّءٌ وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَنِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ ۖ وَلَا ٓ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعُـلُمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَّ ۞وَذَا لِكُمْ ۗ ظَنُّكُو النبِ ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ وَ أَزُدِيكُمْ فَأَصَّبَحْتُمُ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَنْوَى لَمُّ فُورٌ وَإِنْ بَيَمْ تَعْنِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ أَلْمُعُنِّبِينَ ٥ وَقَيَّضُنَا لَهُ مُرْ

وَقَيَّضُنَا لَهُـُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُـُم مَّا بَيْنَ أَيَّدِ بِهِـمْ وَمَاخَلُفَهُمُ ۗ وَحَقّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمَامٍ قَدُ خَلَتُ مِن قَبَلِهِم مِنَ أَبِجُنَ وَالْإِنسِّ إِنَّهُمَّ كَانُواْ خَسِرِينَّ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا نَسُمَعُواْ لِهَـٰذَا أَلْقُرُءَ انِ وَالْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَنَّلِبُونَّ ۞ فَلَنُ ذِيقَنَّ ٱلذِينَ كَ فَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُ مُوٓ أَشُوَأَ ٱلذِب كَانُواْ يَعَلَّمَنُونَ ۞ ذَالِكَ جَنَآهُ أَعُدَآءِ اِللَّهِ اِلنَّارُّ لَهَـُمْ فِيهَا دَارُ َا ثَحِثُ لَدَّ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِئَا يَكْتِنَا بَحِحُكُ وَنَّ ۞ وَقَالَ أَلِذِينَ كَفَرُواْ رَتَّنَا أَرِنَا أَلِذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ أَيْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجُعَلُهُ مَا نَحَنَّ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلَاسُفَلِينٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ فَا لُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ نُكَّ أَسُنَقَامُواْ نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيَّكَةُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَتَّةِ الِنَّتِ كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۚ ۞ نَحَنُ أَوَ لِيَـٓ اَوْكُمَ فِي الْحَيَوٰ وَ أِلدُّنِيا وَفِي إِلَاخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْنَهِ ۚ أَنفُسُكُمْ ۗ وَلَكُمُ وِنِيهَا مَا نَدَّعُونَ ۞ نُـنُو لَا مِّنْ غَـ فُورِ رَّحِيهٌ ۞ وَمَنَ آحُسَنُ قُوَ لَا يِمْتَن دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِلَّفَ مِنَ أَلْمُسُامِينَ ۞ وَلَا تَسَنتُوكِ الْحُسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّئَةُ ۖ إَادُ فَعُ بِالْتِي هِيَ أَحُسَنُ فَإِذَا أَلْذِك بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيُّ حَمِيكُمْ ۞ وَمَا يُلَقِّينِهَ ٓ إِلَّا أَلذِبنَ صَـَكِرُواْ وَمَا يُلَقِّينِهَ ٓ إ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَنــزَغَنَّكَ مِنَ أَلْنَتَــُيطَانِ نَزُغُ فَاسۡنَعِذۡ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ أَلسَّمِيعُ ۚ أَلْعَلِيمٌ ۚ ۞ وَمِنَ-ايَانِهِۦ اليُّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمَسُ وَالْمَتَ مَرُّ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّـمُسِ وَلَا لِلْفَـٰكَمِرُ ۗ وَا سُجُدُواْ لِلهِ اِلذِے خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُۥٓ إِيَّاهُ تَعَلَّبُدُونَ ۞ ه فَإِن إِسْنَكَ عَبُرُواْ

فَإِنِ إِسۡـٰتَكَےّبَرُواْ فَالذِينَ عِنــٰدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وبِالنِّلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لَا يَسَتَّمُونَ ۗ ۞ وَمِنَ ـ ايَنتِهِ ۦٓ أَنُّكَ تَرَى أَلَا رُضَخَلْتِكَةً فَإِذَ ٱأَنْـزَلْنَا عَلَيْهَـا أَلْمَاءَ اَهۡ تَرَّٰتُ وَرَبَتِ إِنَّ النبِےٓ أَحۡبِاهَا لِمُحۡدِ اللَّوۡ تِنَ إِنَّهُۥعَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ قَدِيرٌ ۞ إنَّ أَلذِينَ يُلْحِدُ ونَ فِيءَ ايَلتِنَا لَا يَخْفَوُنَ عَلَيْنَا أَفْتَنَ يُلْقِي فِي إِلْبَّارِ خَيْرٌ اَمِمَّنُ يَاتِحَ ءَامِنَا يَوْمَ أَلْقِيكُمَ فَيْ إِعْمَلُواْمَا شِئْتُمُ وَۚ إِنَّهُ وُعِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَتَاجَآءَهُمْ وَإِنَّهُ ولَكِنَبُ عَزِيزٌ ۞ لَّأَيَانِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدُيْهِ وَلَامِنُ خَلْفِهُ ۗ تَنزِبلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ إِ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيكُمْ ۚ ۞ وَلُوَّجَعَلْنَكُ قُرُّءَ انَّا اَعُجَـَمِيًّا لِقَالُواْ لُوَلَا فُصِّلَتَ -ايَكْتُهُ وَ ۚ وَأَعْجَلَهِ يُّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلذِبنَ وَامَنُواْ هُـُدَّ ي وَشِفَاءً" وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي ﴿ اذَا نِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّى اوْ لَإِلَكَ يُنَادَ وَ نَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ إِنَّ وَلَفْنَدَ ـ انَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُ لِغِ شَكِّ مِّنُهُ مُرِبِّ ۞ مَّنُعَلَصَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكُ بِطَلِّمِ لِلْعَبِيدِ" ۞